سُلَ وَلاَ عُلِكُمْ لِلْفطينة إجتّاد كم الميته جتى تطبعوا شهواتها ولاتعبد والقصاكرسياح الرالخطية براعد والموم لَّهُ كَأَ مَا إِبْرَجَهُ مُوا مِن المُوتِ ولِتَكُنُ إعضا وكُرعُدُّ وَتَلِيجًا لِبَتِمَاللَّهِ، وَالْ لِحَظْمِهِ حِينَيْنِهِ لَا يَسْتَلَّطُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُمْ ول يحت سُنةِ التَورَاةِ بَلْحِيتِ النعةِ إِنْ ومَادَ الكُمِ الأَنْ أَنْتُارِنَ لَلْخُطِيهِ ادْلِيشَ خِنْ خِيتِ النَّامُوسَ بِلَحْيِتِ النعة معكاداً لله والمُأتَعلَمُون الله يعدون فوسلم لِطَاعِتِهِ وَالنَّعَيُّدُ لَهُ أَنْمُ عَبِيْدُهُ الْمُكُمُّ تُطَبِّعُونَهُ فَي الخطية كان لك مِنكُم وفي استماع البترواتا عمو ؟ ال فالمِنَةُ الان لِلْهِ تَعالَى إِذَ هَمُ عِيدًا الخطيةِ فَتِمْعُهُمْ وأطغيم بتلويكم ليشبه الجلوالذي لشليهم أدوحن عنقتم وتيدر أمن الخطية لمضعنم للبرر النوى واول عايقاك يزلانا برن والطيعف احتاد كروا الطروا كاهتم اعتددتم الدانكم مرقل لعلوديّة الغاشة والام مكذا الان استعبد وما للبر والطبعادة نفاتكم جركتم